### محمد بزسليمازالمهوس/جامعالحماديالدمام في٢٩/٥/٢٤٤٤هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ﴿ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِعِبَادِهِ: أَنْ أَنْبَتَ لَهُمُ الزَّرْعَ وَالشَّجَرَ؛ لِتَكُونَ اللهِ مَذِهِ الأَرْضُ صَالِحَةً لِلْحَيَاةِ عَلَيْهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اللهَ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ [النحل: ١٠]؛ أَيْ: تَرْعَى أَنْعَامُكُمْ اللهَ وَدَوَابُّكُمْ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ اللهَ كُلْ اللهَ عَلَا الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١١].

وَلَمْ يَقْتَصِرِ الأَمْرُ عَلَى الْغِذَاءِ فَقَطْ، بَلْ جَعَلَ اللهُ فِي النَّبَاتِ جَمَالاً وَتَنَوُّعًا لَا لِتَطِيبَ حَيَاةُ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا كَبُونِ \* حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ \* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ \* كَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ \* مُبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا لَا يَعْلَمُونَ \* مُبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا اللهَ عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ \* مُبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا لَا يَعْلَمُونَ \* اللهُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ \* اللهُ يَسْتَحَانَ اللّذِي حَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا لَا يَعْلَمُونَ \* اللهُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ \* [يس: ٣٣٦-٣٦].

فَمِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْمُسْدَاةِ وَالرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ: الإعْتِنَاءُ الْ بِالْبِيئَةِ، وَتَشْجِيعُ النَّاسِ عَلَى إِظْهَارِ الْبِيئَةِ فِي أَجْمَلِ مَظْهَرٍ وَأَحْسَنِ مَنْظَرٍ؛ فَرَسُولُ الْ بِالْبِيئَةِ، وَتَشْجِيعُ النَّاسِ عَلَى إِظْهَارِ الْبِيئَةِ فِي أَجْمَلِ مَظْهَرٍ وَأَحْسَنِ مَنْظَرٍ؛ فَرَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَثَّ عَلَى الزِّرَاعَةِ وَالْغَرْسِ فِي أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَثَّ عَلَى الزِّرَاعَةِ وَالْغَرْسِ فِي أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، إِلَّ قَوْلُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، إِلَّ قَوْلُهُ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، إِلَّ قَالُهُ فَيْلُ كُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانُ أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ » [متفق عليه]، وَعَنْ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ » [متفق عليه]، وَعَنْ

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام فر٢٩/٥/٢٤٤١هـ

اَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- الْ اَ : «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا الْ اَ فَلْيَغْرِسْهَا»

### [ صَحَّحَهُ الألباني].

وَمِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ: الْمُحَافَظَةُ عَلَى بِيئَتِنَا الْجَمِيلَةِ وَاحْتِسَابُ الأَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَالْعَمَلُ عَلَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ يَغْرِسُ وَلاَ يَقْطَعُ، وَيُصْلِحُ وَاحْتِسَابُ الأَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَالْعَمَلُ عَلَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ يَغْرِسُ وَلاَ يَقْطَعُ، وَيُصْلِحُ وَلاَ يُتْلِفُ، وَيَبْنِي وَلاَ يَهْدِمُ، وَيُحْسِنُ وَلاَ يُؤذِي؛ مِفْتَاحَ حَيْرٍ، مِغْلاَقَ شَرِّ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ [البقرة: ٦٠]، وَقَالَ: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]، ﴾ ﴿ وَقَالَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ﴾ وَقَالَ فِي ذُمِّ بَعْضَ النَّاسِ: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ﴾ وَقَالَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ﴾ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

وَمِنَ الإِفْسَادِ الْمُحَرَّمِ: أَذِيَّةُ الْمُسْلِمِ قَوْلاً أَوْ عَمَلاً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُوْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨]، وَإِنَّ مِنْ أَذِيَّتِهِمْ مَا يُوضَعُ فِي طُرُقَاتِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ وَأَمَاكِنِ تَنَزُّهِهِمْ؛ وَالْحزاب: ٥٨]، وَإِنَّ مِنْ أَذِيَّتِهِمْ مَا يُوضَعُ فِي طُرُقَاتِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ وَأَمَاكِنِ تَنَزُّهِهِمْ؛ مِمَّا يُؤْذِيهِمْ وَيُدَنِّسُ ثِيَابَهُمْ وَأَقْدَامَهُمْ وَنِعَالَهُمْ، أَوْ بِمَا يَجْرَحُ أَبْدَانَهُمْ وَيُعَرِّضُهُمْ لِمَا يُؤلِمُهُمْ كَالاَّحْجَارِ وَالأَحْشَابِ وَالزُّجَاجِ وَالْمَسَامِيرِ، وَالْمُحَلَّفَاتِ الْبِلاَسْتِيكِيَّةِ ، أَوْ يَعْلَى النَّارِ فِي كُوْلُمُهُمْ كَالاَحْجَارِ وَالأَحْشَابِ وَالزُّجَاجِ وَالْمَسَامِيرِ، وَالْمُحَلَّفَاتِ الْبِلاَسْتِيكِيَّةِ ، أَوْ يَعْلَى النَّارِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ النَّارِ فِي الْمُحَلَّفُونَ بِهِ مِنْ أَشْجَارٍ، أَوْ مَا تَأْكُلُهُ دَوَابُّهُمْ مِنْهَا، أَوْ إِشْعَالُ النَّارِ فِي أَمَاكِنهِمْ.

وَعِنْدَمَا وَدَّعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- الْجَيْشَ الإِسْلاَمِيَّ فِي غَزْوَةِ الْ مُؤْتَة، أَوْصَاهُمْ بِوَصَايَا نَبَوِيَّةٍ عَظِيمَةٍ، يَرْتَكِزُ مُعْظَمُهَا عَلَى أَمْرِ الْحِفَاظِ عَلَى الْبِيئَةِ، الْ مُؤْتَة، أَوْصَاهُمْ بِوَصَايَا نَبَوِيَّةٍ عَظِيمَةٍ، يَرْتَكِزُ مُعْظَمُهَا عَلَى أَمْرِ الْحِفَاظِ عَلَى الْبِيئَةِ، اللهِ فَكَانَ مِمَّا قَالَ: «لاَ تَحْرِقُوا نَخْلاً، وَلاَ تَقْلُوا شَجَرًا، وَلاَ تَهْدِمُوا بَيْتًا، وَلاَ تَقْتُلُوا اللهُ الْمَرَأَة، وَلاَ صَغِيرًا، وَلاَ رَضِيعًا، وَلاَ كَبِيرًا فَانِيًا».

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام فر٢٩/٥/٢٤٤١هـ

وَمِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ: احْتِسَابُ الأَجْرِ فِي إِزَالَةِ الْهُ الأَذَى مِنَ الْمُنْتَزَهَاتِ وَالطُّرُقَاتِ، قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «الْإِيمَانُ الْهُ إِنْكَةُ وَسَنَّمَ وَالطُّرُقَاتِ، قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «الْإِيمَانُ اللهُ وَسَنَّعُونَ -أَوْ بِضْعُ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا اللهُ إِيمَانِ» [أخرجه مسلم].

وَبَيَّنَ رَسُولُنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأَجْرَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى إِزَالَةِ مَا يُؤْذِي النَّاسَ بِطُرُقَاتِهِمْ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، أَوْ شَوْكٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: «مَرَّ رَجُلُّ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى بِطُرُقَاتِهِمْ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، أَوْ شَوْكٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: «مَرَّ رَجُلُّ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى فَظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنجَيَنَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤذِيهِمْ؛ فَأَدْخِلَ الْجَنَّة» فَلَا طَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: مَمَلُ يَسِيرُ وَافَقَ إِخْلاَصًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الْبَصِيرِ، فَكَانَ سَبَبًا فَي مَغْفِرَة ذُنُوبِهِ وَدُخُولِهِ الْجَنَّة.

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا، وَاقْرِنْ بِالسَّعَادَةِ غُدُوَّنَا وَآصَالَنَا، وَاجْعَلْ إِلَى ا كَنَّتِكَ مَصِيرَنَا وَمَآلَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

ُ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ ﴿ ُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكُرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ إِللَّهِ الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكُرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْفَرَحَ وَالسُّرُورَ بِالأَمْطَارِ وَمَا الْ اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْفَرَحَ وَالسُّرُورَ بِالأَمْطَارِ وَمَا اللهُ تُنْبِتُ الأَرْضَ، وَالذَّهَابِ بِالنَّفْسِ وَالأَهْلِ إِلَى النُّزْهَةِ، وَالنَّظَرِ إِلَى أَمَاكِنِ السَّيْلِ اللهُ وَمُجْرَى الْمَاءِ وَالأَرَاضِي الْمُخْضَرَّةِ أَمْرُ مَشْرُوعٌ؛ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالِهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهُمْ.

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٩/٥/٢٤٤هـ

وَمَعَ أَنَّ هَذِهِ نُزْهَةٌ، فِيهَا الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَالإعْتِبَارُ، وَالشُّكُرُ وَالتَّفَكُرُ وَالإِدِّكَارُ، اللَّهُ وَالتَّوْبَةُ وَالإَسْتِغْفَارُ، إِلاَّ أَنَّ الأَمْرَ لاَ يَخْلُو مِنْ قَلَقٍ؛ وَمَا نَرَاهُ مِنَ الْبَغْضِ مِمَّنْ اللَّ يَتَجَشَّمُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ بُطُونَ الأَوْدِيَةِ، وَمَسَالِكَ الشِّعَابِ، وَيُعَرِّضُ نَفْسَهُ وَأُسْرَتَهُ اللَّ يَتَجَشَّمُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ بُطُونَ الأَوْدِيَةِ، وَمَسَالِكَ الشِّعَابِ، وَيُعَرِّضُ نَفْسَهُ وَأُسْرَتَهُ اللَّهَ كَانِ التَّهْلُكَةِ ﴿ البقرة: ﴿ لِللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [البقرة: ﴿ لِللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ﴿ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ﴿ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [٢٩].

جَنَّبَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ كُلَّ سُوءٍ، وَوَقَانَا مِنْ كُلِّ شَرٍ، وَعَافَانَا مِنْ كُلِّ بَلاَءٍ؛ هَذَا لَا وَصَلُوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ لَا وَصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا » [رَوَاهُ مُسْلِم].